

هَلْ تَعْلَمونَ يِا أَصْدقائي أَنَّ شادي لَمْ يَتَكَلَّمْ مَعي مُنْذُ أُسْبوع ؟ إِنَّهُ غَـاضِبٌ منَّى، وَلا يُريدُ أَنْ يَجْلسَ مُـعى ، لأَنَّني صَـاحَـبْتُ صَديقاً جَديداً اسْمُهُ فراسٌ. وَقَدْ أَخْبَرَنِي شادى أَنَّهُ وَلَدٌ غَيْرُ ، وأَنَّ صَداقَتَهُ سَتَضُرُّني. كَما طَلَبَ منَّى والدي أَبْتَعِدَ عَنْ مُصاحبته، لأَنَّهُ مُهملٌ في مَدْرَسته، ويُؤْذي النَّاس. وَلَكِنَّنِي رَفَضْتُ ذلكَ، لأَنَّهُ لَطيفٌ مَعى، فصاحَبْتُهُ



1



إِيادُ، انْظُرْ إِلَى هذا العنَبِ، إِنَّهُ رائِعٌ! فَعَلْتُ لَهُ: إِنَّ هذه حَديقَةُ جارِنا أَبِي عَزْمي، وَفيها عِنَبٌ لَذيذٌ، وَلَكِنَّ هذا لا يَهُمُّنا، وَلا عَلاقَةَ لنا بذلك .





تُوقَّف فِراسٌ وَقالَ: مَا رَأْيُكَ يَا إِيادُ أَنْ نَقْطِفَ بَعْضَ الْعِنَبِ ؟ فَقُلْتُ :







وَعِنْدَ ما كَانَ فِراسٌ يُحاوِلُ النُّزولَ إلى الحَديقَة مِنَ السُّورِ المُرْتَفِعِ، عَلِقَتْ قَدَمُهُ بالسُّورِ، فَوَقَعَ، ثُمَّ صَرَحَ بِصَوْتِ عال : المُرْتَفِع، عَلِقَتْ قَدَمُهُ بالسُّورِ، فَوَقَعَ، ثُمَّ صَرَحَ بِصَوْتِ عال : آه .. آه .. فكَرْتُ أَنْ أَنْقَدَهُ، وَلكِنتِي خَشِيْتُ أَنْ يَسْمَعَ المُحابُ الحَديقة صَوْتَهُ وَقُلْتُ : قَدْ يُمْسكونَنا، ، وَلذلكَ هَرَبْتُ أَصْحابُ الحَديقة صَوْتَهُ وَقُلْتُ : قَدْ يُمْسكونَنا، ، وَلذلكَ هَرَبْتُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل







دَخَلْتُ إِلَى غُرْفَتِي بِسُرْعَة، وكَانَ قَلْبِي يَدُقُّ بِقُوةً مِنْ شِدَّةً الْخَوْفِ مِمّا قَدْ يَحْصُلُ . وَقُلْتُ فِي نَفْسِي : ماذا سَيَحْصُلُ لَوْ عَرَفَ أَبِي بِالْقِصَّة ؟ أَظُنَّ أَنَّ جارَنا أَبا عَزْمي صَاحِبَ الْحَديقة قَدْ عَرَفَ أَبِي بِالْقِصَّة ؟ أَظُنَّ أَنَّ جارَنا أَبا عَزْمي صَاحِبَ الْحَديقة قَدْ





. . . تُوكَقَّفَ نَظَرْتُ منْ عَدَسَة الباب، فَرأَيْتُ جارَنا أَبا عَزْمي قَلْبِي قَلِيلاً وَقُلْتُ فِي نَفْسي : يا لَلْهَوْل، لَقَدْ وَقَعَت الواقعَةُ! لَقَد عُرف أبو عَرْمي بما حَصلَ، وَجاءً العَالِ يَشْكُوني إلى أبي، لَيْتَنى سَمعْتُ كَلامَ شادى ونَصائحه ، ولكم أجْرو على فَتْح الباب .



وَما هِيَ إِلاَّ لَحَظاتٌ حَتَّى سَمعْتُ والدي يُنادي عَلَيَّ : تَعالَ يا إيادُ بسرُعة . فَقُلْتُ : لَقَدْ جَاءَ وَقْتُ العقاب، لأَنَّني تَصَرَّفْتُ بشكل لا يُليقُ مَعَ جارنا، وَدَخَلْتُ كاللَّصوص إلى فَنادًى وَالدي مَرَّةً ثانيَةً، فَخَرَجْتُ منَ الغُرْفَة لاَ أَدْرى ماذا



عنْدَما وَصَلْتُ إلى المَكان الَّذي يَجْلسُ فيه أَبي وَجَدْتُ أَمامَهُ صَحْناً كَبـيراً مِنَ العِنَبِ فَقَالَ لِي : انْظُرْ يا إِيادُ، لَقَدْ أَحْضَرَلَنا جارُنا أَبُو عَزْمي هذا العنَبَ، تَعالَ كُلْ منْ هذا العنَب اللَّذيذ، لَمْ أَفْهَمْ ماذا حَصلُ، ولكنّني تَناوَلْتُ قطْفاً صَغيراً، وَرَجَعْتُ مُسْرِعاً إلى غُرْفَتي .





١.

قُلْتُ لِشادي : ماذا تَقْتَرِحُ عَلَيَّ ؟ سَأَسْتَمِعُ إلى نَصيحَتِكَ وَأَنفِّذُها،

فَأَنْتَ صَدِيقٌ مُؤَدَّبٌ وَمُهَذَّبٌ . فَقَالَ على الفَوْرِ : يَجِبُ أَنْ تَعْتَذِرَ إِلَى

أبي عَزْمي شَخْصيًّا عَلى ما بَدَرَ منْكَ . ولكنْ، قَبْلَ هذا عَلَيْكَ أَلاًّ

تُفكِّر بالعَوْدة إلى صَداقة فراسِ طَوالَ حَياتك .

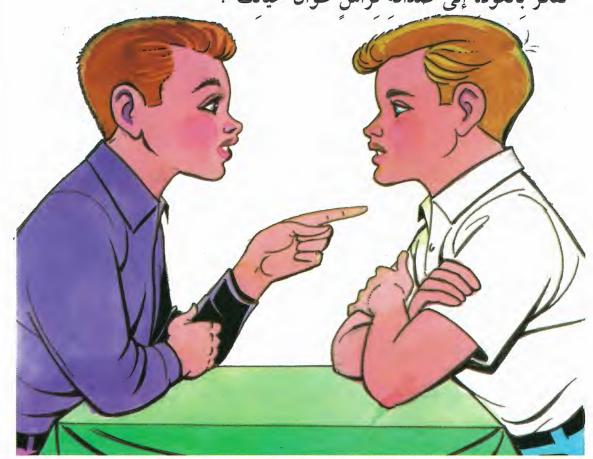





11



رَجِي حَبِيمٍ ، يَوْمٍ ، يَعْوِمَ ، فَقَدُ مَا فَقُدُ مَا فَقُدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم















1 8

وَدَّعْتُ جارَنا الطَّيِّبَ وَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، وأَنا عازِمٌ على عَدَم أَكْلِ الكَبِيرَ الّذي تَعَلَّمْتُهُ، وَعاهَدْتُ اللّهَ على الالتزام به، يتمثَّلُ في عَدَم مُصاحبة الأَشْرار مثْل فراس، ومصاحبة الأصدقاء الأوفياء المُهَذَّبينَ مِثْلِ شادي .



